المَلقة الأولى قصص الأسبياء فقص COS CON CONTROL CONTRO 

بالقُرْبِ من الحدودِ المصرية في جنوبي فِلسَّطِين، كانتْ قبيلةُ مدينَ تَعِيش، وبجوارِها أراضٍ واسعة، غرسوا فيها بساتينَ وحدائقَ ذات بهجَة، تسمى الأَيْكَة.

وكان هؤلاء القوم جميعًا يغُشُون في البَيْعِ والشراء، فإذا باعُوا شَيْئا نَقصُوا المِكْيالَ والميزان، والشراء، فإذا باعُوا شَيْئا نَقصُوا المِكْيالَ والميزان، وأعْطُوا الناس أقلَّ من حقهم، أما إذا اشتروا فإنهم يزيدُون الكيلَ والورْن ؛ وأخذوا أكثر من حقهم. وكانوا يَخْرُجُون للإغارة على المسافرين في الطرق، يسلبُونَهم وينهَبُون ما مَعهم، ويُؤذُونَهم ولا يخافون الله في أعمالهم. لأنهم كانوا يعبُدون آلهة كاذبة، ويظنُون أنها حَلَقَتْهم.

فَأَرِسَلَ اللَّه إليهم شُعَيبا ، ليَأْمُرَهم بعبادةِ اللَّه ، وعملِ الخيرِ مع الناس ، والصِّدقِ في البَيعِ والشِّراء ، وتَوفِيةِ الكَيلِ والجِيزان .

## 4

ذهَبَ شُعَيبٌ إلى أهلِ مَدين فقال لهم : ﴿ يَا قُومِ اعْبُدُوا اللّهِ مَا لَكُم مِن إِلَّه عِيرُه ، ولا تَقُصُوا الْمِكِيالَ والميزان ، إنى أَراكُم بِخَيْرٍ وإنّى انحافُ عليكم غنذابَ يوم مُحيط . ويا قوم أَوفُوا المِكيالَ والميزانَ بالقِسط ، ولا تبخسُوا الناسَ المُكيالَ والميزانَ بالقِسط ، ولا تبخسُوا الناسَ أشياءَهم ، ولا تَعْثُوا في الأَرضِ مُفسِدين » .

« قالوا: يـا شُعَيْبُ أَصلاتُكَ تـأُمُرُكَ أَنْ نَــرُكَ مـا يعبدُ آباؤنا ، أو أن نفعلَ في أموالِنا ما نشاء » ؟ قال: يـا قـوم! إننـى أريـدُ إصلاحَكُـم بقــدرِ مــا أَستَطيع ، وليس غَرَضى أن أَخالِفَكُم وأَنازِعَكم ، بلِ القَصْدُ أَنْ أُصلِحَ أُمورَكم ، لأَنَّ اللَّه لا يقبَلُ أَن تبيعوا الناسَ أقَلَّ من حقوقِهم ، وتأخذوا منهم أكثرَ من حقوقكم ، ولا يرضى بأن تَنْهَبُوا الناسَ وتُسْلُبوهم .

قالوا: يا شعيب! إنّنا لا نَفهَـمُ ما تقُول ، وأنت رجلٌ ضَعيـف ، ولولا أقارِبُكَ لقَتلناك ، وما أنت علينا بعَزيز .

قال : يا قُوم ، هل أقاربى أعزُّ علَيكُم من الله ، الذى أرسَلَنى إلَيكم ، وهو القَوىُّ القادِرُ الذى يَعْلَمُ كلَّ أَعْمالِكم ، ويقدرُ على إهلاكِكُم جميعا ؟ كلَّ أَعْمالِكم ، ويقدرُ على إهلاكِكُم جميعا ؟ قالوا : يا شُعَيب ! اذْهَبْ فَقُلْ لرَبِّكَ يأتينا بالهلاكِ الذى تقولُ عنه . ولا تُتْعِب رءوسَنا بالكلامِ التَّقِيلِ الذى لا نَفْهَمه .

وذَهَبَ شُعَيْبٌ إلى أصحابِ الأَيْكَةِ فقالَ لهم :

« إنّى لَكُم رسُولٌ أَمين ؛ فاتَّقُوا اللَّه وأَطِيعُون ،
وما أَسأَلُكم عليه من أَجْرٍ ، إنْ أَجْرِى إلاَّ على رَبِّ
العالَمين . أوفُوا الكيلَ ولا تكونوا من المُحْسِرين ،
وزنوا بالقِسْطاسِ المُسْتَقيم ، ولا تَبْخَسُوا الناسَ
أشياءَهم ، ولا تَعْشُوا في الأرضِ مفسِدين ، واتَّقُوا
الذي خَلَقَكُم والجِبِلَّة الأوَّلِين » ( يعني الأجيال الأولى قبلهم ) .

« وقالوا: إنَّما أَنتَ من المُسَحَّرين ( يعنى المجانين الذين أصابهم السحر ، فأصبحوا مذهولين ) وما أنتَ إلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وإن نَظُنَّكَ لِمِن الكاذبين » . وقال الذين استكبروا منهم: إن كنت نبيًّا فأسْقِطُ عَلَيْنا قِطَعا من السماء ، فنعرف أنَّك رسولٌ من عند الله الذي تقول عنه ، ونَعرِفَ أنَّك من الصَّادِقين . وأمَّا الناسُ الطيِّبون فآمَنوا معه ، وانْضَمُّوا إليه ، وعَبَدُوا الله معه .

٤

عاد شعيب إلى قريتِه ( مَدْيَن ) ومَعَهُ الجماعة المؤمنون ، وكُلُّهم من الفقراء الطيبين ، الذين لا ينهَبون الناس ، ولا يأكُلون حقوقهم ، ولا يقطَعون الطُّرُق ، ولا يسلُبون أموال المسافرين .

ولم يسكُتْ عن دعوةِ أهل مدينَ وأصحابِ الأَيْكَـةِ إلى الله ، وتخويفِهِم من العذابِ والهلاكِ إذا لم يرجِعوا عن الفسادِ في الأرض . وكان بعض الناس الطيبين ينضَمُّونَ إليه ، فاغْتاظَ الكفَّارُ المتكبِّرون ، ووقفوا في الطُّرِق يمنعُون هَولاءِ الناسَ الطيبين من المرور ، والذَّهاب إلى شُعيب ، وكلَّ مَن عَرفوا أنَّه ذاهب إليه آذَوهُ وضَرَبوه ، وأخذوا أمواله .

فَذَهَبَ إليهم شُعَيبٌ يقول:

ـ يا قوم لا تُفسِدوا في الأرضِ بعد إصلاحِها ، ذَلِكم خيرٌ لكم ، ولا تقْعُدوا بكلِّ طريق ، تخوِّفُونَ الناس ، وتَمنَعُونَهم عن الإيمان باللَّه ، وخافوا أنْ يُعَذّبكم اللَّه كما عَذّب قَومَ نوح ، وقوم هود ، وقوم صالِح في الزَّمنِ القديم . أو كما عَذَّب قومَ لوط ، وهم قريبون منكم في زمانِكم ، وقريبون من الأرضِ التي تعيشون فيها .

« قَالَ الملأُ الذين استكبرُوا من قومه : لنُخْرِجَنَّكُ يَا شُعَيْبُ والذينَ آمنُوا معكم من قريَتِنا أو لتعودُنُّ في مِلَّتِنا » .

قَالَ : إِننَا لَنَ نَعُودَ فَى مُلْتِكُمَ أَبِدَا بَعَدَ أَنْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ، وقد توكلنا على اللَّه ، واللَّه يحكم بيننا وبينكم بالحق ، واللَّه خيرُ الحاكمين .

0

واستمرَّ القومُ يُؤذون أتباعَ شُعيْب المؤمنين ، ويقولونَ لهم :

\_ ارجعُوا خيرٌ لكم فإنكم سَتَخْسَرُون باتباعِكم هذا الرجَلُ الضعيف الفقير . تعالوا معنا : فنحنُ الأغنياءُ الأقوياء .

فيُجيبُهم المؤمنون :

ـ كلا! لن نعودَ إلى الكُفْرِ بعدَ أن هدَانا الله . فيزيدُون في إيذائهم يومًا بعد يوم .

وكذلك استمرُّوا ينهَبُون المسافرين ، ويسرِقُون في الميزان والمِكْيالِ عند البيْع والشراء ، ولا يخافون الله. ولا يسْمَعُون كلامَ شُعَيْب . حتى تَضايَق منهم شُعَيْب . حتى تَضايَق منهم شُعَيْب . وعلِمَ أنهم لن يُؤْمِنُوا أبدا .

فَدَعا اللَّه أن يحكُم بينَه وبين هؤلاء القوم ، ويُعطى المؤْمِنينَ والكفارَ جزاءهم الذي يستحقونه .

## 7

عند ذلك اشتدًّت حرارة الجو، وظلت ترتفع وترتفع ، حتى أحس الناس أنَّ الحرارة تَشوى وبُوهَ هُم وجلودهم ، وتخنع أنفاسهم ، فلا وبُخوههم وجلودهم ، وتخنع أنفاسهم ، فلا يستطيعُون التنفس ، ويبحثون عن النسمة فلا

يجدُونها ، لأن الجوَّ خسانق ، والعسرقُ يسميلُ مسن أجسادِهم ، والماء لا يُرُويهم أبدا .

وظلوا على هذه الحاكة سبعة أيام بلياليها ، يتعذبون من الجو الحار المكتوم ، ويصرُخون ويستَغِيثُون ، ويُصَلُّونَ لآلِهَتِهم ، ويَدْعونها أن تُفَرِّجَ عنهم هذا الكربَ وهذا الاختناق .

وفى اليوم الثامِن شاهَدوا دُخْنَةً فوق رَءُوسِهِم تحجبُ عنهم الشمس . ففَرِحُوا وقالوا : لقد استجابت الآلهة لدُعائِنا ، وأرسلت إلينا هذه الظُّلة تحجبُ عنا الشمس المحرقة ، وستخف الحرارة بعد ذلك ، وننجُو من هذا العذابِ الأليم .

وبينما هم كذلك ، أحسَّ أهلُ مدين بزلْنزالِ في الله والمنطبة المرضُ تحتَهم ، وتتحطمُ بسببه

المبانى عليهم ، فيموتون في بيوتِهم ، ولا يستطيعُون الهربَ منها .

وأَمَّا أَصحابُ الأيكة فرأوا الصواعِقَ الملتهبةَ تنزلُ عليهم من هذه الدُّخْنَة التي حَسنبُوها ظُلَّة ، فتُحرقُهم وتصرَعُهم ، وتُهْلِكُهم جميعا .

## ٧

أما شُعَيبٌ والذين آمنوا معه ، فقد نُجَوا من الزِّلْزالِ في الأَرض ، ومن الصَّواعِق في السَّماء . فرفع رأسه إلى السماء وهو يقول :

\_ لقد بلَّغْتُ هؤلاء القومَ رسالةَ اللَّه ، فلم يُصدِّقوا ولم يُؤْمِنُوا ، واستمرُّوا في أعمالِهم الرديئة القبيحة ، حتى عاقبَهُم اللَّه عليها هذا العقابَ الأليم . وهم

يستحقُّونَ ما جرَى لهـم ، ولن أحزنَ عليهـم ، فهُـم قومٌ كافرون .

وهكذا كان مصيرُهم كمصير قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم هود ، وقوم صالح ، وقوم لوط ، كلهم كذُّبوا الرسل ، فَحَقَّ عليهم العذابُ والهلاك .

## ٨

عاش شُعَيْبُ بعدَ ذلك طويلا ، ورزَقه اللّه رِزْقًا عظيما ، فصار عندَه آلافٌ من الغَنَـم يَرْعاهَـا بنفسِـه ويَعْطِف عَلَيْها .

ولَـمْ يكُـنْ لِشُـعَيْبَ أولادٌ ذكور ، بـل كانتْ لَــه بنتان .

ولما كَبِرَ وهَرِمَ لم يَكُنْ يقدِرُ على رَعْي الغَنَم ،

فكانتِ البنتانِ تَخْرُجانِ لِرَعْيها وسَقْيها . وكانتا بِنْتَيْنِ مُؤَدَّبَتَيْنِ ، ولا تَسْقِيانِ الغَنم إلاَّ بَعْدَ أن يَسْقِى الرَجالُ أغنامَهَم ويَنْصَرِفُوا ، حَتَّى لا تختلِطا بالرجال .